# رالتان في النافي الناف



تأليف العلامة الشيخ م فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله المتوفى عام ١٣٧٦هـ

اعتنى بهما محمد بن حسن بن عبد الله المبارك

# بنالنه الخالخ الخاية

ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية اثناء النشر

آل مبارك، فيصل بن عبدالعزيز

رسالتان في علم الفرائض/ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛

محمد حسن المبارك - الرياض، ١٤٢٦هـ

۷۲ ص؛ ۱۷ ×۲۶ سم

ردمك: ٤-١٧-١٠٧- ٩٩٦٠

١ – المواريث ٢ – التركات ١. المبارك، محمد حسن (محقق)

1773/57314

دیوی ۲۰۲.۹۰۱

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٤٢٧١هـ

ردمك: ٤-١٧-١٠٧-٩٩٦٠

جميع حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

# داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الملكة العربية السعودية ص.ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧ هاتف: ٤٧٩٤٢٥٠ - ٤٧٧٢٩٥٩ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠

E-mail: eshbelia@hotmail.com



### ترجمة المؤلف

هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد آل مبارك العلاَّمة المحدث الفقيه المفسِّر الأصولي النحوي الفرضي.

- وُلِدَ رحمه الله في حريملاء عام ١٣١٣هـ، فحفظ القرآن صغيراً، ثمَّ طلب العلم على علماء حريملاء في وقته، ومنهم:
  - ١ جدِّه لأُمِّه الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد رحمه الله.
    - ٢- وعمُّه العلاُّمة الشيخ محمد بن فيصل المبارك رحمه الله.
  - ثمَّ طلب العلم على علماء الرياض، فأخذ الفقه عن فقهاء عصره مثل:
- ٣- الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار النجدية.
  - ٤- والشيخ العلامة المفتي محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله.
    - ٥- والعلامة الفقيه محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله.
- ٦- وأخذ علم الحديث عن محدّث الوقت العلاّمة الشيخ سعد بن حمد بن
   عتيق رحمه الله.
  - ٧- وأخذ علم النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس رحمه الله.
- ٨- وأخذ علم الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود
   رحمه الله.

وأخذ عن كثير غيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين.

### إجازاته العلميّة:

أجازَهُ الشيخُ سعدُ بنُ حَمَدٍ بنِ عَتِيقٍ محدث الديـار النجدية بتدريس أمهات كتب الحديث، وكذلك أمهات كتب مذهب الإمام أحمد.

- وكذلك أجازه الشيخ سعد إجازة خاصَّة في علم التفسير.

- و أجازه كذلك الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري بجميع مرويَّاته .

- وقد أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر إجازة الفتوى عام ١٣٣٣هـ، وكان إذ ذاك في العشرين من عمره.

وقد أجازَهُ الشيخُ عبدُالعزيز النمْر إجازةَ الفتوى وهو في العشرين من عمره، وذلك عام ١٣٣٣هـ.

### تلاميذه:

تخرَّج على يدي الشيخ رحمه الله أجيالٌ من طلبة العلم، ولي كثيرٌ منهم القضاء في عدَّة جهات .

### من أبرزهم:

١- الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد - رحمه الله- قاضي الرياض ووادي
 الدواسر.

٢- الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن يحيى -رحمه الله- قاضي الرياض وحريملاء.
 ٣- ابنُ عمّه الشيخ فيصل بن محمد بن فيصل المبارك - رحمه الله - رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس الشورى بجدة.

٤- ابنُ عمّه الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك - رحمه الله - قاضي وادي الدواسر ثم الوشم.

٥- الشيخ محمد المهيزع ـ رحمه الله ـ قاضي الرياض.

٦- الشيخ ناصر بن حمد الراشد رحمه الله رئيس ديوان المظالم.



### مؤلفاته:

للشيخ فيصل رحِمه الله عِـدَّة مؤلفات في جميع العلوم الشرعيَّة - تصل إلى ثلاثين مؤلّفاً، و بعضُها في عِدَّة مجلَّدات ، فمن كتبه "المطبوعة":

- ١. (توفيق الرحمن في دروس القرآن) في (أربع مجلدات).
  - ٢. (بستان الأحبار باختصار نيل الأوطار) في (مجلدين).
- ٣. (خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) في علم الحديث.
  - ٤. (مختصر الكلام على بلوغ المرام) في علم الحديث.
    - ٥. (تطريز رياض الصالحين) في علم الحديث.
    - د. (مفاتيح العربية شرح الآجرُّوميَّة) في علم النحو.
  - ولهُ. رَحِمهُ الله ـ الكثيرُ من المؤلَّفات التي لم تطبع بعد.

### الشيخ فيصل وجهوده الفقهيه:

اعتنى الشيخُ رحمه الله بالتصنيف في علم الفقه، ـ لا سيَّما في أخريات حياته رحمه الله ـ، فألَّف في ذلك:

- ١- (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاوي ( مطبوع).
- ٢- (المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع) مخطوط في أربع مجلدات
   رة.
  - ٣- (مختصر المرتع المشبع) مخطوط، في مجلد
    - ٤ (مجمع الجوادّ<sup>(۱)</sup> شرح الزاد) مخطوط.
- ٥ كما ألّف الشيخ رحمه الله في علم أصول الفقه رسالة قيمة بعنوان:
   (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) ـ طُبِعَت مراراً ـ .
- ٦ وكذلك ألّف الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي: (شرح الدرر البهيّة) وهو مخطوط.

<sup>(</sup>١) الجُوادُّ بتشديد الدال: جمع جادَّة، و هي الطريق الواضح.

### أمًّا في علم الفرائض:

فقد اشتُهِر عن الشيخ فيصل رحمه الله معرفتُهُ وإتقانُه التامُّ لعلم الفرائض، لا سيَّما وقد نخرَّج في هذا العلم على فرضيِّ عصره الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود رحمه الله ولازَمَهُ ملازمة تامَّة.

- و قد ألّف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم الفقه رسالتين ، هُما:

٧. "السبيكة الذهبية على منظومة الرحبية

٨ ـ (الحجج القاطعة في المواريث الواقعة)

### وفاتُه:

ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدَّة بلدان، كان آخِرها منطقة الجوف، والتي توفي بها في السادس عشر من ذي القعدة من عام ١٣٧٦هـ، عن ثلاثة وستين عاماً قضاها في الدعوة إلى الله وفي الجهاد، وفي العلم و التعليم و التصنيف رحمه الله(۱).

<sup>(</sup>١) انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه الله:

<sup>(</sup>علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبدالله البسام -رحمه الله- ج ٥ ص ٣٩٢ إلى ٤٠٢ والأعلام للزركلي: ج ٥/ ص ١٦٨.

و(مشاهير علماء نجد) للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

و(روضة الناظرين) للقاضي.

و(العلامة المحقق و السلفي المدقق: الشيخ فيصل المبارك) لفيصل بن عبدالعزيز البديوي. و(المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك) لمحمد بن حسن المبارك.

### ١. التعريف بالرسالة الأولى:

الرسالة الأولى هي: شرح لمنظومة "الرَّحبية" في الفرائض، و"الرَّحبية" هي نظم مشهور ومتن محبور، ألَّفَهُ الفقيه العالم محمد بن علي بن محمد الرَّحبي الشافعي المتوفي عام ٧٧٥هـ رحمه الله تعالى، وقد اشتهرت هذه المنظومة حتى صارت كالمدخَل إلى علم الفرائض، لا يستغني عنها طالب لهذا العلم، وذلك لحلاوة نظمها، ومتانة عباراتها و استيعابها لأصول علم الفرائض.

- وقد شرحَها الشيخُ فيصل آل مبارك شرحاً ميسَّراً مختصراً في هذه الرسالة التي أسماها "السبيكة الذهبية على منظومة الرحبية"، إلا أنَّ هذا الشرحَ -مع اختصارِه- يحتوي على توضيح لمهمَّاتِ هذا الفنِّ، و تحريرٍ لأهمَّ مباحثِه، مع التنبيه بأمثلة و مسائل مناسبة للمتعلِّم، بأوضح إشارة وأدقٌ عبارة.

### طبعات الرسالة

- صدرت هذه الرسالة في عام ١٣٧٩ هـ عن "المكتبة الأهلية"، وفي عام ١٤٠٦ هـ قامت "دار العليان" بالقصيم بإعادة طبعها، ثم في عام ١٤١٩ هـ قامت "دار الأرقم" بطباعتها بعناية و تحقيق الأستاذ عبدالله الزاحم ـ أثابه الله ـ، والذي قام مشكوراً بتخريج الآيات والأحاديث، و وضع بعض التعليقات القيمة والمناسبة، كما أنَّ الرسالة قد طُبعت قديماً ضمن مجموعة "الرسائل الكمالية".

### عملي في الرسالة:

- ـ لـدى تحقيقي للرسالة وجَّهتُ اهتمامي إلى العنايةِ بضبط النص و تحريرِ عباراتِه كما أنشأها المؤلف، و ذلك قَدْرَ الإمكان.
- وقد اعتمدتُ لذى التحقيق ـ نسخةً خَطيَّةً للرسالةِ ، مكتوبةً في حياةِ المؤلف ، تقع في سبع ورقات ، مكتوبة بخط دقيق ، إلاَّ أنَّ هذه "المخطوطة" ناقصة ، حيث

وصَلَ كاتبُها إلى آخر باب "الحجب"، أي أنَّه قد نسخَ ثلاثة أخماس الرسالة تقريباً، وهي التي تحتوي لِحُسْنِ الحفظِّ على أهمِّ المباحث الفرضيَّة، بينما يغلُبُ على الجُزءِ الباقي من الرسالة ضربُ المسائلِ والأمثلةِ الفَرَضيَّة.

و يظهرُ أنَّ كاتبَ هذه النسخة هو أحدُ تلامذةِ المؤلِّف ، إذْ وُجِدت ضِمنَ أوراقِ للمؤلِّف ـ رحمه الله ـ ، وبناءً على هذه النسخة الخطيَّة فقد صوَّبتُ ـ و للهِ الحَمدُ ـ بعضَ العباراتِ التي تحرَّفت في الطبعات السابقة .

د ثمَّ اعتمدتُ في الجُزءِ المتبَّقِي من الرسالة طبعة "المكتبة الأهلية" لها، و هي طبعةً
 قديمةٌ نادِرةٌ ـ ، حيث أنَّها الأقدَمُ و الأتقن والأصلُ للطبعات اللاحقة.

### ٢ . التعريف بالرسالة الثانية :

الرسالة الثانية هي: رسالة (الحجج القاطعة في المواريث الواقعة)، ومنها مخطوطة في مكتبة الملك فهد. تصنيف رقم (٣/٢٥٢).

### طبعات الرسالة:

- وهذه الرسالة قد طُبعت ثلاث مرَّات تحت اسم (الدلائل القاطعة) - ضمن مجموع (المختصرات النافعة) للشيخ فيصل، أولاها عام ١٣٦٩هـ، وثانيها عام ١٣٧١هـ، وآخرها عام ١٤٠٥هـ عن دار طيبة، ويحتوي هذا المجموع على أربع مختصرات، هي:

أ/ (مفتاح العربية على متن الآجرومية) ومنه مفرداً عظوطة في مكتبة الملك فهد
 بعنوان " مفاتيح العربية " بخط الشيخ رحمه الله .

ب/ (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة).

ج/ (غذاء القلوب ومفرج الكروب).

د/ (تعليم الأحبّ أحاديث النووي وابن رجب).

### عملي في الرسالة:

أ. اعتمدت لدى تحقيقي للرسالة تلك النسخة المخطوطة المشار إليها ، فجعلتها الأصل، إذ فيها زيادات كثيرة على المطبوعة ضمن "مجموع المختصرات النافعة" ، مع المقارنة بينَهُما.

ب- أوردتُ زياداتِ النسخةِ المطبوعةِ على المخطوطةِ، و جعلتُها بـين معقـوفتَين
 ا، و ذلك للتمييزِ بين النسختَين ، إذ في كلِّ منهما زياداتٌ على الأخرَى .

ج - أدرجتُ عناوين فرعية لبعض المباحث الفرضية ، وجعلتها بين قوسين ( ). و على الله قصدُ السَّبيلِ، و يه المستَعان، وعليه التُّكلان، وصَلَّى الله وسلَّمَ وبارَكَ على نبيًنا محمله، وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمعين.

محمد بن حسن المبارك الرياض بع للدارّة الرّيا

| المسلوم المستوعة الما المستوعة الما الكارا المستوعة المس |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الرصية الخاص الإلى تا مولا بليدم افرال البين اعوالز في المكاني البياني الدائل المرادل جلادكر المرادل  |  |

صورة الورقة الأولى من مخطوطة السبيكة الذهبية

| ععلاور درلان نعص عوندر مناء عروبعص عها كلامنه             | يم العُول  | لىُهَ | برب ددجره                          | 34     |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------|--------|
| كولاد الان اعتقن اواعتقرماعتقن                            | مي رين     | لامره | ميز لهمامرض                        | 2131   |
| الله المحادل                                              |            |       |                                    |        |
| بالاب في حواله لنكلائ                                     | ٥          | -14   | وللمبلح ب                          |        |
| بالام فقوم وعشر ما المبه                                  | Ty F.      | 1500  | ونسقط الحداة                       |        |
| كيع على الكالع بعد                                        | ر فاد      | مارم  | وهكز ١١ن لار                       |        |
| وبالاب لادفى كارديد                                       | ينا الما   | ارنب  | وتستعط بوخق                        |        |
| سيان فيرجي والوحد ال                                      | ئوا        | كني   | مرد بسني النيز                     |        |
| ما لحديثهم على عنيا ط                                     | 90         | لا    | دينيضل نه دومها                    |        |
| جمقاروحد نافقل يرزن                                       | ı '        | ۰     | واالنبات                           | 1 1    |
| حازالىنې ئەلىنىلىنى مافتى                                 | II .       | 1. 1  | ان الانسية                         | 1 1    |
| منوور/لان عما ذکر و ا                                     |            |       | لااذاعصبير<br>ومعلمهن الاح         |        |
| ميرلين ما العرب من الجيريات<br>اسعُطان امرلاد الاب لسوكيا |            |       | رفعه لمراده الراط<br>اذا اختران وح | 1 1    |
| عصبهن ماطنا رظاهر ا                                       | 11 '       |       | (م) فوائد نا                       | 1 1    |
| من عثله و فعوله عن لنب                                    | ہ          | eal   | ريس ن لاخ                          |        |
| عوصًا ع محب حربان و روض بع جمع الرريم الالاولاد           | ر د دهها و | زائم  | كاعطا دلوب ال                      | 231    |
| علاه عمير والحد سيقط لاه في لاما لاها ولسيطا عرياه        | هُصان وديا | مجبا  | <i>والروعب</i> ا                   | والابع |
|                                                           |            |       | 515                                | 2)'65  |
|                                                           |            |       |                                    |        |
|                                                           |            |       |                                    |        |
|                                                           |            |       |                                    |        |

هذه فدائد علقهاالمشرخ الفاضل فيصاب عليزين مبائر

فاكترقهم الادب جهترفان استووا فيها فالإدرب دعية وكما يرث النساء بالواد والزمن اعتقاوا عتقه من اعتفى الغصيلة مع الدس ورف المول المعتق تم عصيا ترمن بعمة محمدالة وكالقنام بالعمال والصيفان وارفا والعاصات تم ينها الرخوة م الغومة لم الوارد فازاا جمع عاصباك وجهات العصيرية ست البنوة تمالابوة تمالهمة بالإينهالايوس ويقدم عمالاب على من جهالا بوين واذا العاص بالعالية ليس مينه وبين المستانتي فها نفردا خدر عيه ال المفكان مع دوي فرض غيرمستعرق مي احدد ما يعي وإن كان ومعاساةالها كالمين وعرزتك وطال جمعواعل الدي فإن استووافيها قعم من لا بوب على مَن لاب وهنا عاصبة بعيله مععاص وربت والعصسة كازكر مذلاتهم ان مسقلو ومي ادى ما دوري كيدم عيم ادى ادى ما دويه يديعي بعمالط وص للعصية لومده الأقرب فالافرب فللرراث الأرث ولهذا جعالل كرمساه طالانبيان وحكريرا ناجال وهروان سماوته الأميان الماجية والاعلام الرخم ويؤيث ويعالد خوي مم بنو طنوان وسفالو بم الديمام الأج مزالات على ابن الاخ من الأبيري وليقيم ابن الاج ال ع مستعرفال ولاستى لواسى وافرد

ملى حديث ارعنياس صلى إبرعهما عن البي سلى لديم عليدوسام قال ب عرورض لدعهما ان رسيول درصل لدعليوسم قال لصلم بلا مّه وبصع تصفه والبلتان ونصفهما ونضف نصعه فال لكنطابي المعنى أفرن زحل من العصب وفالبالنووي لمالَ مِنْ اهٰ العَلَامُ لِيضَ عَلَى كَمَا بِ اللهِ جَا تَرَكِتَ الْعَلَامُينَ وَلِأُولِى وتعالانتأن ولموه الناسن وتعلوا لفائض وعلوهنا فالمياا مرومته همابتي فيادَول حل ذكراي لمن يكون اقرب في النسب الما لمؤمهم وما سوى ذلك فيضل آييز هيمترا وسنستيكا تمترا وفريصنرعا و قولزوكو تتبيهكا علىسبب للسخفاق بالعصوب ونسيل ناالانصباءالمقهرة فئ كمّا لِلهرقيّا وهي النصفة المطلقة المتعوالذائض ماهلها قال الحافظ الماد بالغوا لحتوا المائيض بأهلها في المتى فالأولى حال ذكر وفي روائية ال لفائض لتوازحا نصيتها مفروضا روى ابودلود وابئ ماجيم وعرياس مستبتو وستأيئ للطفة قال تثال مهدول لعطال لعدعلمه المورث عم فراضر بمعنى معروضة وخصتا لمواس والمادباهلهامئ يستحقها بنصالعآن قول جان د کررداه البخاري ومسلم ۵ (ما ليف

الأمروا والدارقطي فلكذاحر للاوعو العاسم يحكر قال جاءت إلى إنان الله إنى الرالصديق فارار ان الحعل البيدس للي من صلام فقال درول الانصارا ما الكرم - بينها رواه مآلك في الموطا والأعلى وأوليه والعالمي وصلى لله على لبني عمر وعلى له واحدا بدولم فيما كيرا

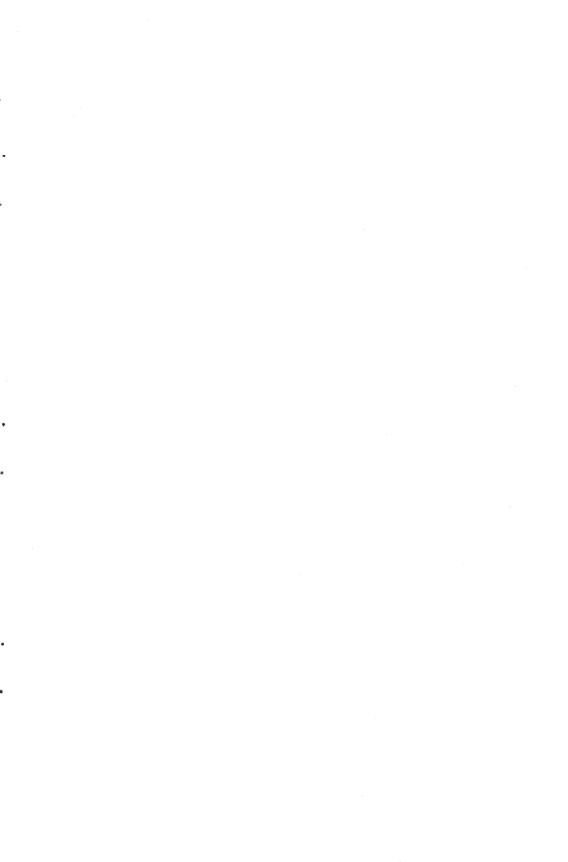

# ١. الرسالة الأُولَى :

تأليف:

العلاَّمة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك - رحمه الله- المتوع عام ١٣٧٦هـ

(طبعَة مُنقَّحة ومُحرَّرة ومُقابَلة على نسخةٍ خطيَّة)

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول و لا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم

يذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَسالى حَمْداً يه يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى عَلَى عَلَى الْقَلْبِ الْعَمَى عَلَى نَسبي ديسنه الإسسلام وَالسه مُسن بَعْسدِه وَصَحْبهِ فِسيما تَوخَيْسنَا مِسنَ الإِبَائِسة إِذْ كَانَ ذَاكَ مِسنُ أَهَمَ الْعَبُرُ وُعِي فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبُدُ وُعِي

١- أوّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالاَ
 ٢- فَالْحِمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا
 ٣- فَمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ
 ٤- مُحَمَّدٍ خَاتِمٍ رُسْلِ رَبِّهِ
 ٥- وَنَسْأَلُ اللهَ لَسْنَا الإِعَانَهُ
 ٢- عَنْ مَذَهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الفَرَضِي
 ٧- عِلْماً بِأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي

ابتداً المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة ، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديث : (كلُّ أمر ذي بال لا يُبْدأُ فيه "يبسم الله" فَهُو َ أَبْتَر) ' أي : قليلُ البركة . وقد قال على الله الله الله الله عكمة ، أو سُنَّة قائمة ، أو فريضة عادلة ، وما سوى ذلك فهُو فضلٌ )

والفرائض: هي المواريث المذكورة في قولِ الله تعالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي الْفَرَائِضَ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَلْكَلَدِكُمْ أَللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللللَّالِمُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أي : لا بُدُّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء .

٨ وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا ٩ وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا فَقَدُ فِي الأَرْضِ حَدَّى لاَ يَكَادُ يُوجَدُ ٩ وَأَنَّ زَيْداً خُصُّ لاَ مَحَالَة بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَةُ ١٠ وَأَنَّ زَيْداً خُصُّ لاَ مَحَالَة بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَةُ ١٠ وَأَنَّ زَيْداً خُصَّ لاَ مَحَالَة بَمَا عَنْ إِنْ اللَّمَا اللَّهَا الْوَرْضُ كُمْ زَيْد وَنَاهِ لِيكَ يَهَا ١٠ وَمِنْ قَوْلِهِ فِي فَضْلَهِ مُنَبِّها أَفْرضُ كُمْ زَيْد وَنَاهِ لِيكَ يَهَا ١٢ وَمَنْ أَوْلَى بِاتَّبَاعِ النَّايِعِ لاَ سِيّمَا وَقَد نُحَاهُ الشَّافِعِي ١٢ فَكَانَ أَوْلَى عَنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ الْقَوْلُ عَنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ الْإِلْغَانِ الْمُسَافِعِي اللَّهُ اللهُ ا

قال النبي ﷺ: (تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلَّموه النَّاس، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلَّموها النَّاس، فإني امرؤ مَقْبوض، ويُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما).

- واعلم أنه يتعلَّقُ بتركةِ الميت خَمسةُ حقوقِ مرتَّبةٍ :

الأول: الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه .

الثاني: مؤونة تجهيزه.

الثالث: الدَّيْن.

الرابع: الوصيَّةُ.

الخامس: الإرْثُ.

وقد قال النبي ﷺ: (اقْسِموا المَال بَيْن أَهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أَبْقَتُ الفرائضُ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

### باب أسباب الميراث

١١- أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَئَهُ كَلَّلُهُ كَلَّلُ يُفِيلُ رَبَّكُ الْوِرَائِكَ الْوِرَائِكِ الْمَوَارِيكُ الْمُوَارِيكِ سَلِبً
 ١٥- وَهْمِي نِكَاحٌ وَ وَلاَءٌ وَنَسَبْ

### أسباب الميراث ثلاثة:

الأول النكاح: وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ ، وإنْ لمُ يحصُلُ وطءٌ ولا خَلوةٌ.

الثاني: النسّبُ: وهو القرابةُ.

الثالث: الولاء: وهو عُصُوبة سَببُها نِعمَّةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ ا قال ﷺ: (إنَّمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق). وقال ﷺ: (الوَلاء لُحمَة كلُحمَة النسَب، لا يُباع ولا يُوهَب).

# بَابُ مَوَانعِ الإِرثِ

17 ـ وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلْ عِلَلْ السَّلْ السَّلْ كَالْسَيْسَ الشَّلُ كَالْسَيْقِينِ فَافْهَمْ فَلَسَيْسَ الشَّلُ كَالْسَيْقِينِ 17 ـ رِقٌ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ فَافْهَمْ فَلَسَيْسَ الشَّلُ كَالْسَيَقِينِ

- موانع الإرث ثلاثة ١

الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.

الثاني القَتلُ وهو ما أوجَبَ قصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ : (ليس للقاتل من الميراث شيءً).

الثالث اختلاف الدِّينِ، قال النبي ﷺ الله يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).

# بَابُ الوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَالِ

١٨ وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهُ
 ١٩ الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ
 ٢٠ والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا
 ٢١ وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بِالأَبِ
 ٢٢ وَالْعَمُ وَابْنُ الْعَمٌ مِنْ أَيدِهِ
 ٢٢ وَالدَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ دُو الْوَلاَءِ

أسْ مَا وُهُمْ مَعْ رُوفَةٌ مُشْ تَهَرهُ وَالْأَبُ والْجَدُّ لَسهُ وَإِنْ عَللاً وَالْأَبُ والْجَدْرُ لَلهُ يسهِ الْقُررُانَا فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ فَاشْكُرْ لِنَّذِي الإِيجَازِ وَالتَّنْ يِيهِ فَجُمْلَ قُ الدَّكُ ورِ هَ وَالتَّنْ يَهِ فَجُمْلَ قُ الدُّكُ ورِ هَ وَالتَّنْ الإِيجَازِ وَالتَّنْ يَهِ فَاحُمْلَ قُ الدُّكُ ورِ هَ وَالتَّنْ الإِيجَازِ وَالتَّنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

- الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر-، وهُم:

۱ - الابن ، ۲ - وابن الابن وإن نزل، ۳ - والأب، ٤ - والجد من قبل الأب وإن
علا [ بمحض الذكور]<sup>(۱)</sup> ، ٥ - والأخ الشقيق، ٦ - والأخ لأب، ٧ - والأخ لأم ،

۸ - وابن الأخ الشقيق، ٩ - وابن الأخ لأب، ١٠ - والعم الشقيق، ١١ - والعم
لأب، ١٢ - وابن العم الشقيق، ٣ - وابن العم لأب، ١٤ - والزوج، ١٥ -

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين أدرجتُه، حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب، أو أبي أم أم الأب، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبدالله الزاحم أثابَهُ الله.

- فإذا هلك هالك عن جميعهم لم يرث منهم إلا ثلاثة : الابن والأب والزوج، والمسألة من اثني عشر.
- وإذا هلك عن الباقين لم يُرِث منهم إلا اثنان: ابن الابنُ والجَدُّ، والمسألة من ستة.
- وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً، وهما: الأخ الشقيق والأخ لأم،
   والمسألة أيضاً من ستة.
- وإذا مات عن الباقين، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من
   الأب، ثم كذلك، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه.

# بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

لَـمْ يُعْطِ أُنْتَى غَـيْرَهُنَّ الْشَّرِعُ وَرَوْجَـةً وَمَعْتِقَهُ وَرَوْجَـةً وَمَعْتِقَهُ فَهَـ نَوْ بَانَـتْ

٢٤ وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ
 ٢٥ ينْت وَينْت أَبْن وَأُمَّ مُشْفِقَهُ
 ٢٦ وَالْأُخْتُ مَنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ

\_ الوارثات من النساء: بالاختصار سبع - وبالبسط عشر -، وهُنَّ:

١ - البنتُ ، ٢ - وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها، ٣ - والأمُّ ، ٤ - والجدَّةُ من قِبَل الأم، ٥ - والجدَّةُ من قِبَل الأب، ٥ - والأختُ الشقيقةُ ، ٧ - والأختُ من الأب، ٨ - والأختُ من الأب، ٩ - والزوجةُ ، ١٠ - والمعتِقةُ .

فإذا هلَكَ هالك عن جميعهن، ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن،
 والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، والمسألة من أربعة وعشرين.

فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات، والمسألة من ستة.

وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ ، لم يرثْ منهم إلا الولدان، والأبوان، وأحدُ
 الزوجين، والمسألةُ من اثني عشر، أو من أربعةٍ وعشرين.

# بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ الله تعَالى

فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسَمَا لَا مُسَدَّهُ لاَ فَصِرْضَ فِي الإِرْثِ سِسوَاهَا الْبَسَّةُ وَالنُّلُثُ وَالنُّلُثُ الْشَرْعِ وَالنُّلُثُ وَالنُّلُثُ لَى حَافِطٍ إِمَامُ فَكُلُ حَافِطٍ إِمَامُ

٢٧. وَاعْلَمْ مِأْنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا
 ٢٨. فَالْفَرْضُ فِي نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهُ
 ٢٩. نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُبْعِ
 ٣٠. وَالْثُلُسَتَانِ وَهُمَسا الْسَتَّمَامُ

الفرض: نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا ينزِيدُ إلا بالرَّدِ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل (١٠).

- والفُروضُ سيئة:

قال ﷺ: (أَلْحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلِي رَجُلِ ذَكَرٌ).

<sup>(</sup>١) في المطبوع تصحُّفت (العَول) إلى (العدل) ، و التصويبُ عن المخطوط .

# بابُ مَنْ يَرِثُ الْنُصفَ

الْسِزَّوَّ عِلَّا الْأَنْسِثَى مِسِنَ الأَوْلاَدِ
وَالأُخْسِتُ فِي مَذْهَسِبِ كِلِّ مُفْسِتِي
عُسِنْدَ انْفِسِرَادِهِنَّ عَسِنْ مُعَصِّبِ

٣١. وَالنَّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ
 ٣٢. وَبُنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ
 ٣٣. وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ

### ـ الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:

١- الزوج، ٢- والبنت، ٣- وينت الابن، ٤- والأخت الشقيقة، ٥- والأخت من لأب.

١ ـ فالزوجُ: يستَحِقُهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد ، و أولاد البنين ـ وإن نزلوا ـ .

لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ ﴾ [النساء:

.[17

٢ ـ والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:

أ. عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.

ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.

٣ ـ وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:

أ ـ عدم الفرع الذي أعلا منها.

ب. وعدم المُعَصِّب لها.

ج - وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ [النساء: ١١].

والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:

أ ـ عدم الفرع الوارث.

ب ـ وعدم الأصل الوارث من الذكور.

ج ـ وعدم المُعَصِّب لها.

د. وعدم المشارك.

٥ ـ والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:

أ ـ عدم الفَرْع الوارِث.

ب- وعدم الأصل من الدُّكُورِ.

ج ـ وعدم الأشيقاء والشقائق.

د. وعدم المُعَصِّب لها.

هـ. وعدم المُشارِك.

لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفَّتُونَكَ قُلِ آللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَدُّ

وَلَهُ رَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦].

والكَلالَةُ: مُن لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أَبَ ولا جَدَّ ، لا ذَكَرَ ولا أَنْشَى(١).

<sup>(</sup>١) عبارةُ ( لاذكر و لا أنثى ) ليست في المخطوط .

# بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرَبُعَ

مِنْ وَلَدِ الرَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنْعَهُ ٣٥ وَهُو لِكُولٌ زَوْجَةٍ أَوْ أَكُنْزَا مَعَ عَدَم الأَوْلاَدِ فِسِيمَا قُدْرًا ٣٦. وَذِكْ رُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَد حَيْثُ اعْتَمَدْنَا القَوْلَ فِي ذِكْرِ الْوَلَد

٣٤ـ وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهُ

١ - الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنِّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمًّا تَرَكِّنَ ۗ النساء: ١١٢.

٢- والزوجَّةُ فأكثر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ، لقولهِ تعالَى: ﴿وَلَهُرِّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ ﴾ [النساء: ١٢].

# بَسابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

مَـعَ البِّنِينَ أَوْ مَـعَ الْبِسنِاتِ ٣٧. وَالْثُمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات وَلاَ تَظُن الْجَمْعَ شَرِطاً فَسافْهَم ٣٨. أَوْ مَع أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلم

- الزوجةُ فأكثر تستحِقُ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ [النساء: ١٢].

# بَـابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلْثَيْنِ

مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذَّهْنِ الذَّهْنِ قَضَى يسهِ الأَحْرزارُ وَالْعَبِيدُ أَوْ لأَبِ فَاحْكُمْ بِهَاذَا تُصِيدُ أَوْ لأَبِ فَاحْكُمْ بِهَاذَا تُصِيد

- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوٓا أَكُثْرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ [النساء: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ يمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦].

# بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدُدُ حُكْم الذُّكُ ورِ فِيهِ كالإِنسان فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كُمَا بَيُّنْتُهُ فَتُلَدِثُ الْسِبَاقِي لَهَا مُرَتَّسِبُ فَ لاَ تَكُن عَن الْعُلُوم قَاعِدا

٤٣ ـ وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ٤٤ كالنَّدِين أَوْ ثِنْتَدِين أَوْ تُسلِّن أَوْ تُسلان ٤٥ ـ وَلاَ ابْسنُ ابْسن مَعَهَا أَوْ ينْستُهُ ٤٦ وَإِنْ يَكُ ـــن زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ٤٧ ـ وَهَكَ لَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا ١ - الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط:

أ عدم الفرع الوارث..

ب. وعدم الجمع من الإخوة.

ج ـ وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ر وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ النساء: ١١١.

٤٨. وَهُ وَ لَإِنْ أَوِ الْنُتَ يُن أَوِ الْنُتَ يُن مِ مِ اللَّهُمُّ بَغَ مِ مِ اللَّهُمِّ بَغَ مِ مَ اللَّهُمّ ٤٩ وَهَكَ لَذَا إِنْ كَ شُرُوا أَوْ زَادُوا فَمَ اللَّهِ مَ فَ يِمَا سِواهُ زَادُ • ٥- وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ

٢- والإخوة من الأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط ا

أ - أن يكونوا اثنين فأكثر.

ب- وعدم الفرع الوارث.

ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور ا لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوٓا أَكْتَرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢].

# بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

أَبُّ وَأُمُّ ثُمَّ مِنْتُ ابْنِ وَجَدٌ وَوَلَدُ الأُمُّ تَمَامُ الْعِدَّةُ وَهَكَذَا الأُمُّ يَتَنْزِيلِ الصَّمَدُ مَا زَالَ يَقْفُو إِنْرَهُ وَيَحْتَذِي مِنْ إِخُوةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ

١٥ وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدُ
 ١٥ وَالأُخْتُ يَنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةُ
 ٥٣ فَالأَبُ يَسْتَحِقَّهُ مَع الْولَد دُ
 ١٥ وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي
 ٥٥ وَهُ وَلَهَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإثنين

١ ـ الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.

٢ ـ والأم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى:
 ﴿ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَ حِلْوٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدَّ ﴾ [النساء: ١١] وقوله
 تعالى ا ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ رَا خُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١].

في حَـوْذِ مَـا يُصِيبُهُ وَمَـدُهِ لِكَوْنِهِـمْ في القُرْبِ وَهْـوَ أُسْـوَهُ فَالأُمُّ لِلثَّلُـثِ مَـعَ الْجَدِّ تَـرِثُ في زَوْجَـةِ الْمَيْسِتِ وَأُمِّ وَأَبِ مُكَمَّـلَ الْبِيانِ في الحَسالاتِ

٥٦. وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ
 ٥٧. إلاَّ إذَا كَانَ هُانَاكَ إِخْوَهُ
 ٥٨. أوْ أَبُوانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ
 ٥٩. وَهَكَذَا لَيْسَ شَيهاً بِالأَبِ
 ٢٠. وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ شَيأتِي

٣- والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن، فإن الأُم تأخُذ الثلُث كاملاً بالإجماع،
 وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف<sup>(١)</sup>.

قال الموفق في المغني:

(قال أبوبكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع، إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها: زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جَدِّ.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة).

<sup>(</sup>١) في المطبوع (من خلاف) والتصويب عن المخطوط.

٦١ وَيَنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
 ٦٢ وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي بِالأَبُونْنِ يَا أُخَتِى أَدْلَتِ

الله وينت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (قضى النبي الله في بنت، وينت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت) رواه البخاري.

٥ ـ وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.

٦ ـ والجدة تستحق السدس عند عدم الأم.

٧ ـ وولد الأم يستحقه:

أ عند انفراده.

ب. وعدم الفرع الوارث

ج ـ وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِن كَا اَنْ رَجُلُّ اللهُ عَالَى: ﴿ وَإِن كَا اَنْ رَجُلُّ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

وَاحِدُهُ كَانَدِتُ لأَمْ أَوْ أَبِ ٦٣. وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ فِي النَّسَبِ ٦٤ وَوَلَدُ الأُمِّ يَسنَالُ السُّدْسَا وَالشَّرْطُ فِي إفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى وكُن كُلُّهُن وَارتسات ٦٥. وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ف الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّةُ ٦٦ فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةُ أمَّ أب بُعْدى وسُدْساً سَلَبَتْ ٦٧ وَإِنْ تَكُن قُرْبَى لأُمٌّ حَجَبَت ٦٨ وَإِنْ تَكُن بَالْعَكْس فَالْقَوْلاَن في كُتُسبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَان ٦٩ لا تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحيح وَاتَّفَ قَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيح فَمَا لَهَا حَلظٌ مِنَ الْمُوارثِ ٧٠. وكُلُ مَن أَذْلَتْ بِغَيْر وَارِثِ ٧١. وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِـذَاتِ الْقُرْبِ في المَذْهَبِ الأوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي ٧٢ وَقَدْ تَنَاهَبَ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ مِنْ غَيْر إِشْكَال وَلاَ غُمُوض يرث من الجدات ثلاث:

١- أمُّ الأُمِّ ، ٢- وأمُّ الأبر ،٣- وأم أبي الأب وإن علون أمومةً -، فإن تساويَنْ
 في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها.

♦ (مسألة): إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب، فالسدس لأم الأم وأم الأب، وتسقط أم أبي الأب الأنها أبعد درجة.

وإذا هلك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أبي أب فالسدس بينهن ، والله أعلم.

# بَابُ التَّعْصيبِ

٧٧ وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ يكسلِّ قَوْلٍ مُوجِزٍ مُصِيبِ ٤٤ فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِسنَ الْقسرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِسِي ٤٧ فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِسنَ الْقسرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِسِي ٥٧ فَهُ وَ الْعُصُوبَةِ الْفَضَّلَ الْفَرْضِ لَهُ فَهُ وَ أَحُّو العُصُوبَةِ الْفَضَّلَ الْفَضَّلَ الْفَرْضِ لَهُ فَهُ وَ الْعُصُوبَةِ الْفَضَّلَ الْفَضَّلَ الْفَرْضِ لَهُ وَالْبُونِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْسَبُعْلِ ٢٧ وَالأَخِ وَالْجَنْ وَالأَعْمَامِ وَالسَّيِّدِ الْعُستِقِ ذِي الإِنْعَامِ ٤٧ وَالأَخْ وَالْأَعْمَامِ وَالسَّيِّدِ الْعُستِقِ ذِي الإِنْعَامِ ٤٧ وَالأَخْ وَالْأَعْمَامِ وَالسَّيِّدِ الْعُستِقِ ذِي الإِنْعَامِ ٨٥ وَالسَّيِّدِ الْعُستِقِ ذِي الإِنْعَامِ ٨٥ وَالسَّيِّدِ الْعُستِقِ ذِي الإِنْعَامِ ٨٥ وَالسَّيِّدِ الْمُعْرَقِ فِي الإِنْعَامِ وَالسَّيِّدِ الْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامُ اللَّهُ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرِقِ فِي الإِنْعَامِ وَالسَّيِّدِ الْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالسَّيْدِ اللْمُعْرِي الْمُعَلِيقِ فِي الإِنْعَامِ وَالسَّيْدِ الْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْرَامُ وا

- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصبَةِ يُقدَّمُ الأقربُ فالأقرب، لقول النبي ﷺ: (ألْحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رَجُلٍ ذكر)

وأقربُهم الابنُ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ -، ثم الأبُ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا -، ثم الأخُ الشقيق، ثم البنُ الأخ الشقيق، ثم ابنُ الأخ الشقيق، ثم ابنُ الأخ لأب، ثم العمُّ الشقيق، ثم ابنُ العمُّ لأب، ثم الأب، ثم الأب، ثم ابنُ العم الشقيق، ثم ابنُ العم لأب، ثم أعمامُ الأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمامُ الجَدِّ، ثم بنوهم -لا يرِثُ بنو أبو أعلا مع بني أبو أقربَ وإن نزلوا- ثم المعتق ثم عَصَبتُه كذلك.

٧٩ وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ فِي الإِرْثِ مِنْ حَظٌ وَلاَ نَصِيبِ
 ٥٨ وَالأَخُ وَالْعَصِمُ لأُمُّ وأَبِ أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي يشطْرِ النِّسَبِ
 ٨١ وَالأَبْنُ وَالأَبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ يُعَصِّبانِهِنَّ فِي مِن الْمُدِيلِي يشطْرِ النِّسَبِ
 ٨١ وَالأَخُواتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُ نَ مَعْهُ نَ مَعْهُ نَ مُعَصِّباتُ لَكُنْ بَنَاتُ فَهُ نَ مَعْهُ نَ مَعْهُ نَ مُعَصِّباتُ اللَّهَ عَصَبَهُ إِلاَّ السَّتِي مَنَّ يَعِتْقِ الرَّقَ بَهُ
 ٨٣ وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُراً عَصَبَهُ إِلاَّ السَّتِي مَنَّ يَعِتْقِ الرَّقَ بَهُ
 جهات العصوبة ست:

١- بُنُوَّة، ٢- ثُمَّ ٱبُوَّة، ٣- ثُمَّ أُخُوَّة، ٤ ـ ثُمَّ بنو إِخْوَة، ٥- ثُمَّ عمومة، ٦- ثُمَّ

قال الجُعبُريُّ -رحمه الله تعالى-:

فبالجهة التقديم ثم بقريه وبعدهما التقديم بالقوة اجعكا

- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبنات عمِّه، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكن لمن فرضّ.
  - ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن .

# بَابُ الْحَجْبِ

يالأُم فَافْهَمُه وَقِس مَا أَسْبَهَهُ يالأُم فَافْهَمُه وَقِس مَا أَشْبَهَهُ تَبْغ عَن الحُكْم الصَّحيح مَعْلِلاً ويالأَب الأَدْني كَمَا رَوينا سِيّانِ فيه الْجَمْع وَالْوِحْدَانُ يالْجَد فَافْهَمْه عَلَى احْتِياط

٨٤ ـ وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ مَهُ مُحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ مَهُ مُلَّ حِهَهُ مَحْجُوبٌ مِنْ كُلِّ حِهَهُ ٨٦ ـ وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ ٨٧ ـ وَتَسْقُطُ الإِخْـ وَةُ يالبَنِينَ كَيْفَ كَانُوا ٨٨ ـ أَوْ يَبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا ٨٩ ـ وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ يالإِسْقَاطِ ٨٩ ـ وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ يالإِسْقَاطِ

- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، وهو قسمان:

١ـ حجب حرمان: و يدخل على جميع الورثة إلا الأولاد والأبوين والزوجين.

٧. وحجب نقصان: ويدخُلُ على جميعِهم.

ـ والجَدُّ يُسقِطُ الإخوة من الأم بالإجماع، ويُسقِط سائرَ الإخوة على الصحيح.

9 - وَبِالْبَسِنَاتِ وَبَسِنَاتِ الإِبْسِ لِسُقُطْنَ مَتَى 9 - وَبِالْبَسِنَاتُ الإِبْسِ يَسْقُطْنَ مَتَى 9 - وَبِالْبَاتُ الإِبْسِ يَسْقُطْنَ مَتَى 9 - إِلاَّ إِذَا عَصِّبَهُنَّ اللَّحَسِ اللَّحَ بِالْمُعَصِّ اللَّهِ اللَّهُ عِلَامُعَصِّ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُعَصِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُعَصِّ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُعَمِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُولِي الْمُعْمِلِيْ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي حَازَ الْبَانَاتُ التُلْفَيْنِ يَا فَستَى مِنْ وَلَهِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا يُدْلِيْنَ بِالْقُرْرِ مِنْ الْجِهَاتِ يُدْلِيْنَ بِالْقُرْرِ مِنْ الْجِهَاتِ أَسْ قَطْنَ أُولاَدَ الأبِ الْبُواكِيا عَصَّ بَهُنَّ بَاطِيناً وَظَاهِرا

- أجمع أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأب، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن.

- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين، ولا يعصبهن إلا أخوهن.

# بِابُ الْمُشَرَّكَة

وَإِخْوةً لِسلامً خَازُوا الثَّلُنَا واَسْتَغْرَقُوا المَالَ يفَرْضِ النُّصُبِ وَاجْعَلْ أَبِهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ فَهِ ذِهِ الْمَسْالَةُ الْمُشَرِّكَة

٩٧. وَإِنْ تَحِدْ زَوْجاً وَأَمّاً وَرِئا ٩٨. وَإِخْصوَةً أَيْضاً لأُمُّ وَأَبِ ٩٩. فَصاجْعَلْهُمُ كُلَّهُ مُم لُمُّمٌ ١٠٠. وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَةُ

ـ تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه ، والصحيح عدم تشريكهم، وهو رواية عن زيد ؛ لقول النبي رال المحقوا الفرائض بأهلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذُكر) ، والأشقاء أهلُ تعصيب لا فرض .

## بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

١٠١- وَنَبْستَدِي أَلاِّنَ يمسا أَرَدْنسا ١٠٢. فَالْق نَحْوَمَا أَقُولُ السَّمْعَا ١٠٣ ـ وَاعْلُمْ يِأَنَّ الْجَدَّ دُو أَحْوَال ١٠٤ يُقَاسِمُ الإخْوَةَ فِيهِنَّ إذا ١٠٥ - فَستَارَةً يَسِأْخُذُ ثُلْسِنًا كَسامِلاً ١٠٦- إِنْ لَسِمْ يَكُسِنْ هُسِنَاكَ دُو سِسهَام ١٠٧ ـ وتسارة يسأخُدُ ثلث السباقي ١٠٨ ـ هــذَا إذَا مَـا كَانَـتِ الْمُقَاسَـمَةُ ١٠٩ وتَسَارَةً يَسَأَخُذُ سُسِدْسَ الْمَسَال ١١٠ وَهُوَ مَعَ الإِنْاثِ عُنْدُ الْقَسْم ١١١- إلا مُسعَ الأُمُّ فَسلاً يَحْجُسبُهَا ١١٢ـ واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ ١١٣. وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ

فِي الْجَدِّ وَالإِخْدَةِ إِذْ وَعَدْنَا وَاجْمَعُ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعًا أُنْسِيك عَنْهُنَّ عَلَى السُّوالِي لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَسْنُهُ نَازِلاً فَاقْنَعُ بإيضَاحِي عَن اسْتِفْهَام بَعْد دُوي الْفُروض وَالأَرْزَاقِ تُنْقِصُ مُ عُنْ ذَاكَ بِالمَنْ احْمَه وَلَــيْسَ عَــنْهُ نَــازلاً بحَــال مِـــثْلُ أَخ فِي سَــهْمِهِ وَالْحُكْــم بَـلْ تُلُـثُ الْمَـال لَهَـا يَصْحَبُهَا وَارْفُ ضْ بَنِي الْأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ

- للجَدُّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث:

الأولى: المقاسمة.

الثانية: ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي.

الثالثة: سُدس المال.

والصحيح: أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ، لأنه أقدمُ منهُم، قال البخاري: (وقال أبوبكر وابن عباس وابن الزبير: "الجَدُّ أَبُّ"، ولمْ يُذْكَرُ أَنَّ أَحَداً خالَفَ أبابكر في زمانه، وأصحابُ النبيِّ عَلَى متوافرون، ويُذكرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةً).

## بابُ الأَكْـدَرِيَّةٍ

فِيما عَدا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا وَهْمَيَ يَانُ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهُ حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَةُ كَما مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهُ 118 والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا الْمَدُّ لَهَا اللهُ الْمَدَّ لَهَا اللهُ ال

سُمِّيت هذه المسألة "بالأكدرية": لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَـدِّ والإِخوة، والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً.

## بَسابُ الْحِسَابِ

١١٩ وَإِنْ تُسرِدْ مَعْسرِفَةَ الْحِسَابِ
 ١٢٠ وتَعْسرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاً
 ١٢١ فَاسْتَخْرِجِ الأصُولَ فِي المَسَائِلِ
 ١٢٢ فَسإِنَّهُنَّ سَسبْعَةٌ أُصُسولُ
 ١٢٢ وَبَعْدَهَ الْأَرْبَعَسةٌ تَمَسامُ

لِتَهْ تَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْمِيلُا
وَلَا تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
ثَلاَئَةٌ مِنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
ثَلاَئَةٌ مِنْ عَنْ حَفْظِهَا يَدُاهِلُو
لاَ عَوْلُ يَعْرُوهَا وَلاَ الْسِرْلاَمُ

- حساب الفرائض يشتمل على : تأصيل وتصحيح ومسائل وصور، والأصول سبعة، ثلاثةٌ قد تَعُول، وأربعةٌ لا تَعُول.

- والعَوْل: زيادةً في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة.

وَالثّلْثُ وَالرَّبْعُ مِنْ الْسَنَيْ عَشَراً فَاصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ يَعْسِرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا لَيْ مَنْ وَضَّهَا تَعُسولُ إِنْ كَسَثُرَتْ فُرُوضَهَا تَعُسولُ فِي صُورَةٍ مَعْسروفَةٍ مُشْسَتَهَرَهُ فِي العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ فَي العَوْلُ أَفْراداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ

١٢٤ - فَالسَّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُم يُرَى ١٢٥ - وَالثَّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ ١٢٦ - أَرْبَعَ - قَ يَتْ بَعُهَا عِشْ رُونَا ١٢٧ - فَهَ الْهِ السَّلَاثَةُ الأُصُ ولَ ١٢٧ - فَهَ الْمَ السَّلَاثَةُ الأُصُ ولُ ١٢٨ - فَتَ بُلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهُ ١٢٨ - وَتَلْحَقُ النِّي تَلِيهَا فِي الأَثرُ ١٣٩ - وَالْعَدَدُ الثَّالِ ثُ قَدْ يَعُ ولُ السَّلَا اللَّهُ السَّنَا اللَّهُ السَّنَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللْم

- أصل ستة: يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.
- وأصل اثني عشر: يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
  - وأصل أربعة وعشرين: يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين.

أصلهما في حُكْمِهِمُ إِنْسَنَانِ وَالسَرُبْعُ مِسَنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ فَهَسَنُوهِ هِسِيَ الأُصُسولُ الثَّانِسِيَهُ ثَمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيها وَاقْسِمِ فَسَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْسِحُ مُكَمَّلًا أَوْ عَسَائِلاً مِسْ عَوْلِهَا

- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً، أخذ كل وارث حقَّهُ، فلا تحتاجُ إلى عمل، لأنَّه تعبّ بلا فائدة. عَلَى ذُوِي الْمِيرَاثِ فَاتَّبَعْ مَا رُسِمْ يَالُوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ فَأَلْتَ الْحَاذِق فاحفظ و دع عنك الجدال والمرا

١٣٧ - وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ السِّسَةُ تَنْقِسِمْ ١٣٨ - وَاطْلَبْ طَرِيقَ الاخْتصارِ في العَمَلْ ١٣٨ - وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ اللَّذِي يُوَافِقُ 18٩ - وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكُنْرَا

- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدهم ما كان لجماعتِه أو وافقه.

مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.

أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.

ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.

أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.

-

فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ وَبَعْ الأَحْكَامِ وَبَعْدِدُهُ مُوافِدتٌ مُصَاحِبُ يُنْهِيكَ عُنْ تَفْصِلِيهِنَّ الْعَارِفُ يُنْهِيكَ عُنْ تَفْصِلِيهِنَّ الْعَارِفُ

181- وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ 187- تُحْصَرُ فِي أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ 187- مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ 188- وَالرَّابِعُ المُبَايِنُ الْمِخَالِفُ

- المماثلَة: كخمسة وخمسة، والمناسبة: كاثنين وأربعة، والموافقة: كأربعة وستة، والمبايّنة: كاثنين وثلاثة.

وَخُدْ مِنَ الْمَنَاسِبَيْنِ السِزَّائِدَا وَ اسْلُكُ يَدَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ وَاحْدَثَرُ هُلِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ 180 ـ فَخُدْ مِنَ الْمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا 187 ـ وَاضْرِبْ جَعِيعَ الْوَفْقِ فِي الْمَوَافِقِ 187 ـ وَاضْرِبْ جَعِيعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوَافِقِ 187 ـ فَذَاكَ جُدْءُ السَّهُم فَاعْلَمَنْهُ

 ١٤٨ وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذِي تَأْصَّلاً
 ١٤٩ وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ
 ١٥٠ فه فِي مِسْنَ الْحِسَابِ جُمَلُ
 ١٥١ وَمِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ

وَأَحْسِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاً

يَعْسِرِفُهُ الأَعْجَسِمُ والْفَصِيحُ
يَسْأَتِي عَلَى مِسْتَالِهِنَّ الْعَمسِل
فَاقْسَنَعْ بَمَا بُسِيِّنَ فَهْوَ كَافِي

- إذا كان الكسرُ على فريقَين فأكثر، نظرت بين كُلِّ فريقٍ وسهامِه، فتثبتُ المباينَ، و وَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربع، وهي المماثلة، والمناسَبة -وتُسَمَّى المداخَلة-، والموافقة، والمباينة، فتضرِبُ بعضها في بعضٍ، فما بلغَ فهو جُزءُ السَّهْم، ثم تَضْرِبُهُ في المسألةِ :

١ - فإن كانت الرؤوس متماثلة ، اكتفيت بأحد المتماثِلَيْن.

مثاله: أربعُ زوجاتو وأربعةُ أعمام، أصلُها: من أربعة، وجُزْءُ سهمها: أربعة، وتَصِحُ من ستة عشرة.

٢- والمداخَلَةُ: أَنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ.

٣- والموافَّقَةُ: أَنْ يَتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بَجُزْءٍ من الأجزاء.

البايّنة: هي ما لم يكن فيها مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة.

ومثالُ المداخَلَة: أخوانِ لأم وثمانيةُ إخوةٍ لأب ، أصلها: من ثلاثة، وجزء سهمها: أربعة، وتَصِحُ من اثني عشر.

ومثالُ الموافقَة: أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبو وعشرة أعمام، أصلُها: من اثني عشر، وجُزءُ سهمها: ستون، وتصبحُ من سبعمائة وعشرين.

ومثالُ المباينة: خمس بنات وثلاث جدًّات وأربع زوجات وسبعة أعمام ،
 أصلها: من أربعة وعشرين، وجزْءُ سهمها: أربعمائة وعشرون، وتصبحُ من عشرةِ
 آلاف وثمانين.

## بَابُ الْمُنَاسَخَات

107- وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَةُ فَصَحِّح الحِسَابِ وَاعْرِفْ سَهْمَهُ 107- وَإِنْ يَمُتْ آخَرَى كَمَا قَدَّمَا التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا اللهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا قَدَّمَا التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا اللهُ اللهُ التَّوْكة. المناسخات: أن يُمُوتَ من الورثة واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّوِكة. ولها ثلاثة أحوال:

١- فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته، فإن ورثوا الثاني
 كالأول، فاقسمها على من بقى.

مثاله: أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات، ثم مات ابن، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة، وهكذا تفعل، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ وبنتٌ، فاقسِمُها على عدد رُؤوسهِم ثلاثة.

٢- الحال الثاني: وإن كان ورثة كل ميّت لا يرثون غيرَه، فصَحّح المسألة الأولى
 واقسيم أسهُمَ كلَّ مَيِّت على مسألتِه، وصَحِّح المنكسِرَ كما سَبَق.

مثاله: مات اثنان عن ثلاثة بنين، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى مات أحدُهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة، فالمسألة الأولى من ثلاثة، ومسألة الأول من البنين من اثنين، والثاني من ثلاثة، والثالث من أربعة، ومسائلهم مباينة لسهامهم، فتنظُرُ بين المسائل الثلاث بالنِّسَب الأربع، فتجدُ الأولى داخلة في الثالثة، والثالثة مباينة للثانية ، فتضربُ الثانية —وهي ثلاثة – في الثالثة —وهي أربعة –، في من أثنا عشر، وهو كجُزء السهم، فتضربُهُ في الأولى، فتبلغُ ستة وثلاثين، فيحصُلُ اثنا عشر، وهو كجُزء السهم، فتضربُه في الأولى، فتبلغُ ستة وثلاثين، ومنها تصح ، فمن له شيء الأولى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزء السهم، فللأول من البنين واحدٌ مضروب في اثني عشر لابنيه، لِكلِّ واحدٍ ستَّة، وللثاني كذلك، من البنيه الثلاثة، لكلِّ واحدٍ أربعة، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالث ثلاثة.

فَارْجِعُ إِلَى الْوَفْقِ بِهِذَا قَدْ حُكِمُ فَخُدُ اللهِ الْوَفْقِ بِهِذَا قَدْ حُكِمُ فَخُدُ اللهِ الْمَامَا فَخُدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

108 - وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ 108 - وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَـت السِّهَامَا 100 - وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَـت السِّهَامَا 107 - وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا فِي السَّايقَهُ 107 - وكُلُّ سِهْم فِي جَمِيع الثَّانِية 100 - وكُلُّ سِهْم أَلْ خُرَى فَفِي السَّهَام 100 - وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَام 109 - فَهَـنِو طَـرِيقَة الْمُنَاسَـخَةُ السَّالَة أَقسام: وهو ثلائة أقسام:

- فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ، صَحَّحْتَ المسألةَ الأُولى، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها.

- وإن لم تنقسِم سهامُ الثاني على مسألتِه، ضرَبْتَ كلَّ الثانية، أو وَفقَها للسهام في الأُولى، فما بلغ فهو الجامعة، و مَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهام مورِّثه أو وَفقِه.

- وتعمَلُ في النِّت الثالث فأكثر، عملَكَ في الثاني مع الأول.

مثال الانقسام: أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجة وبنت وأخ، ثم ماتَت البنت عن زوج وبنت وأخ، ثم ماتَت البنت عن زوج وبنت وعم ، فالمسألة الأولى من ثمانية، وسهام البنت منها أربعة ، ومسألتها من أربعة ، فصحًتا مِن الثمانية.

ومثال المباينة: أنْ يموت شخص عن أم وأختو لأبو وعم ، فلم تُقسَم التركة حتى ماتت الأخت عن زوج وابن ، فالمسألة الأولى، من سِتَّة، والثانية من أربعة ، وسهامها تُباين مسألتها، فتَضرب أربعة في ستة ، تبلغ أربعة وعشرين، منها تصح وهي الجامعة ، فَمَنْ له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية ، ومَنْ له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورّثه.

• و مثال الموافقة: أن تموت امرأة عن زوج و بنت و أخ، فلم تُقسَم التركة حتى ماتّت البنت عن زوج وابن، فالمسألة الأولى مِن أربعة ، والثانية من أربعة ، وسهام الهالك الثاني توافِقُ مسألته بالنّصف، فتضرب وفق الثانية في الأولى تبلغ ثمانية ، منها تصح وهي الجامعة ، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية ، ومن له شيءٌ من الثانية أخذه مضروباً في وفق سيهام مورّق.

#### فصل

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِ.

♦ فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً، وخلّفت زوجاً وأبويّن وابنتين، فالمسألة من خمسة عشر، للزّوج منها ثلاثة وهي خُمسُ المسألة، فله خُمس التركة: ثمانية عشر ديناراً، ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكُلِّ منهما ثلثا خمس الركة: اثنا عشر ديناراً، ولكل من البنتين أربعة، وهي خُمس المسألة وثلُث خُمسها، فلها من التركة: أربعة وعشرون ديناراً، والله أعلم.

# بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

17٠ وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ
١٦١ وَالْ يَكُنُ عَلَى الْأَقَلِ وَالْيَقِينِ
١٦٢ وَاحْكُمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الْخُنْثَى
١٦٢ وَاحْكَمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الْخُنْثَى

خُنْشَى صِحِيحٌ بَسِّنُ الإِشْكَالِ تَحْفظَ يحَق الْقِسْمة الْمُسِينِ إِنْ ذُكَراً كَانَ أَوْ هُو أَنْسَى إِنْ ذُكَراً كَانَ أَوْ هُو أَنْسَى فَابْنِ عَلَى الْسَقِينِ وَالأَقَلِ

- الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فإن رُجِى انكشافه، أُعطِي ومَن مَعَهُ اليقينَ إنَّ طَلَبوا القسمة، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ.

النين، والأنوثيَّة من ثلاثة، وهما متباينتان، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى، تبلُغُ ستة، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين، تصح من اثني عشر، للذكر سبعة وللخنثى خمسة.

#### فصل في المفقود

من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامة ، انتظر يه تمامُ تسعين سنةِ منذ وُلِد، وإن كان غالبُهُ الهلاك انتظر يه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد، ثم يُقسَم ماله، ولا يرِثُه إلا الأحياء حينَ القَسْم.

ـ فإن مات مورَّثه في مُدة الترَبُّص، أَخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ و وُقِف الباقي، فإن قدِم أَخذَ نصيبَه، وإن لم يأت فحكمُه حُكْمُ مالِه.

#### فصل في الحمل

وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ، وُقِفَ لـ الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو الثين ، فإذا وُلِدَ أُخَذ حَقَّه، والباقي لمستحِقِّه.

## بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَنَحْوِهِمْ

178- وَإِنْ يَمْتُ قَوْمٌ يِهَدُمْ أَوْ غَرَقُ 178- وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّايِقِ 177- وَعُدَّهُ مَ كَانَّهُمْ أَجَانِبُ 177- وَعُدَّهُ مَ كَانَّهُمْ أَجَانِبُ 177- وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى السَّمَامِ 177- وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى السَّمَامِ 177- وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى السَّمَامِ 177- وَعُفْرَ مَا كَانَ مِنْ الثَّنُوبِ 179- وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الثَّنُوبِ 179- وَأَفْضَدُ لُ الْصَّلاَةِ وَالْتَسْلِيمِ 179- وَأَفْضَدُ لُ خَيْرِ الأَنْامِ الْعَاقِيمِ 179- وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْسِرارِ 177- وصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْسِرارِ

أَوْ حَادِثُوعَ عَمَّ الجَعِيعَ كَالْحَرَقُ فَ لَا تُسورُتُ ذَاهِقًا مِسنْ ذَاهِقِ فَهِكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ فَهِكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ حَمْداً كَوْيراً تَسمَّ فِي الْسَدَّوامِ وَخَدْرُ مَا نَامَلُ فِي الْمُصِيرِ وَخَدْرُ مَا نَامَلُ فِي الْمُصِيرِ وَخَدْرُ مَا نَامَلُ فِي الْمُصِيرِ وَسَرْ الْعُدُوبِ وَسَرَّ الْعُدُوبِ وَسَرَّ الْعُدُوبِ عَلَى النَّدِيِ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ وَالْسَدِي الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ وَالْسَدِي الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ وَالْسَدِي الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ وَالْسَدِي الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ السَّرِ اللَّهُ فَي الْمُصَافِقِ الأَكَادِ وَي الْمَنَاقِ سِيالِ المَّنْ الْمُصَافِقَ الأَكَادِ وَي الْمَنَاقِ السَّيالِ اللَّهُ فَي الْمُحَالِقِ اللَّهُ الْمُصَافِقِ اللَّهُ الْمُصَافِقَ الْأَكَادِ وَالْمَافِقِ الْأَكَادِ وَالْمَافِقِ اللَّهُ فَي الْمُنْاقِ اللَّهُ الْمُصَافِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْنِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْنِ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْنَ الْمُسْتِعِينَ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللْمُسْتَعِلَيْنِ الْمُعَلِيمِ الْمُسْتَعِلَيْنِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ الْمِنْ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعِلَيْمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ ال

- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة، وهو الصواب.

## تتمة في الردِّ ودوي الأرحام

إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَـدْرِه غير الزوجين، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه.

فإذا هلك هالك عن جدة وأخ لأم، فمسألتها من اثنين، وإذا كان معهما زوج، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألة الردّ من اثنين، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحُّ من أربعة.

وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم، صحَّت من أربعة.

#### فصل

وأولو الأرحام يتوارثون، وهم: كلُّ قريب ليس بذي فَرض ولا تعصيب. وهم أقدم من بيت المال، وعند الشافعية: أنَّ بيت المال إذا كان مُنتَظِماً أولَى من ذوي الأرحام.

والصحيح؛ أنهم أقدم، لقول النبي ﷺ: (الخال وارث من لا وارث له). فيرِثون بالتنزيل، الذكرُ والأنثى سواء.

والتنزيل: أن تجعل كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وينات الإخوة وينات الأعمام وينات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم. مثاله عالك هالك عن ابني بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأخته ، ابن أخت شقيقة وأخته ، وعن ابن أخت لأب وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأخته ، فالمسألة من ستة ، لأولاد البنت النصف ثلاثة ، لكل ذكر سهم ، وللأنثى سهم ، وأولاد بنت الابن السدس واحد ، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأم .

◄ وإذا هلك هالك عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم، فلأولاد الشقيقة النصف، ولأولاد الأخت من الأب السدس، ولأولاد الإخوة من الأم الثلث.

وإذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم وبنت عم،
 فلولد الأخ من الأم السدس، والباقي لبنت الأخ الشقيق.

- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمَّات والعم لأم كالأب.

فإنْ خلّف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماساً، والثلثان للعمّات أخماساً، وتصح من خمسة عشر.

وفي ثلاثة أخوال متفرقين، لذي الأم السدس، والباقي للشقيق، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم.

وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي (مِنْ قِبَلِ)(١) الأُبوين.

- وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتُ الجِهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت و بنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن، لأنها أقرب إلى الوارث، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب، المال بينهما، لاختلاف الجهة.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.

♦ وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال، فالمسألة من ستة،
 لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها، وللخال واحد نصيب أخته، والباقي اثنان لبنت
 العم، وهما نصيب أبيها.

وإذا هلك عن عمة وبنت أخ، فالمال للعمّة، لأنها تُدلِي (١) بالأبو.

وإذا هلك عن زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألة ذوي الأرحام من خمسة، فتضربها في مسألة الزوج، وتصح من عشرة.

- ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ، كخالةٍ وينتَي أُختين لأَبوين وينتَي أُختين لأَبوين وينتَي أُختين لأم، للخالةِ سهم، ولبنتي الشقيقتين أربعةً، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

اوهذا آخر ما كتبته من خطّ جامعها شيخِنا الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك حفظه الله تعالى. وصلّى الله على محمد، و على آلِه وأصحابه وسَلّم.

تَحَرَّرُ فِي ١٣٦٩/٣/٧هـ]

<sup>(</sup>١) كذا في طبعة : "المكتبة الأهلية "، و في بقية المطبوع "تدني" و هو تصحبف.

# الحُججُ القاطِعةُ فــي المواريث الواقعة

#### تاليف:

العلامة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك - رحمه الله- المتوفي عام ١٣٧٦هـ

(طبعَة مُنقَّحة ومُحرَّرة ومُقابَلة على نسخةٍ خطِيَّة)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فوائدُ علَّقَها الشيخُ الفاصلُ: فيصلُ بنُ عبدالعزيزِ بنُ مباركِ على حديثِ ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه و سلَّم قال : ( ألحِقوا الفرائضَ عباسٍ رضيَ الله عنه عنهما عن النبي صلَّى الله عليه و سلَّم قال : ( ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأُولَى رجلٍ ذكرٍ )، وفي روايةٍ (اقسِموا المالَ بين أهلِ الفرائضُ على كتابِ الله فما أبقَتُ الفرائضُ فلأُولَى رجُلٍ ذكرٍ ) رواهُ البخاريُّ و مُسلمٌ .

## ( فَضْلُ عِلمِ الفرائِض )

- الفرائض هي : قِسمة المواريث ، جَمْعُ "فريضة" بمعنى : مفروضة ،
   وخُصَّت المواريث باسم الفرائض لقوله تعالى : ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾.
- ـ روَى أبو داودَ و ابنُ ماجةَ عن عبداللهِ بنِ عمرو رضيَ الله عنهُما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم قال : ( العلمُ ثلاثةٌ ـ وما سوى ذلك فضلٌ ـ : آية مُحْكَمةٌ أو سُنَّةٌ قائمةٌ ، أو فريضةٌ عادلةٌ ).
- وعن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم : (تَعلَّمُوا الْفُرَاتِنَ وَعَلَّمُوا الْفُرَائِضَ وَعَلَّمُوا فَإِنِّي امْرُوَّ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَختَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ واللَّسُأَلَةِ فَلاَ يَجدِدَانِ أَحَداً يُخْرُهُما) ذكرَهُ أحمدُ بنُ حنبل في روايةِ ابنِهِ عبدِالله .

### ( فصل في أنواع الإرث)

#### ١. ( الإرث بالفرض):

- قولُهُ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم: (ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها)، قَال الحافظُ: (المراد بالفرائِضِ هنا الأنصباءُ المقدَّرةُ في كتابِ الله تعالى و هي النصفُ، ونصفُه، ونصفُ نصفِه، والثلثانُ، ونصفُهما، و نصفُ نصفِهما، و المرادُ بأهلِها مَنْ يستَحِقُها بنَصًّ القُرآن).

. اقال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولَندِكُمْ لِللهُ فِي أُولَندِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيْنِ فَإِن كُنَّ فِإِن كُنْ فَإِن كُنْ وَحِدِ مِنْهُمَا فِي النَّكُونِ فَلَهُا النِصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ قَالِهُ النِصْفُ أَبُواهُ فَلِأُمِهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَاللَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَورِثَهُ وَابْنَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَاللَّهُ أَوْنَ اللهُ مُا تَرَك إِن كَانَ لَهُ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ أَوابَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ الل

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا فَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الثُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ مِمَّا تَرَكُمُ مِنَا تَرَكُمُ مَنَا تَرَكُمُ مِنَا تَرَكُمُ مَنَا تَرَكُمُ مِنَا تَرَكُمُ مِنَا تَرَكُمُ مِنَا تَرَكُمُ مَنَا تَرَكُمُ مَنَا تَرَكُمُ مَنَا لَكُمْ وَلَكُ مَنَا لَكُمْ وَلَكُ فَلَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِيلًا فَي مِنْ اللّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ ﴾ النساء 1 11.

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ جَنَّىتٍ تَجْرِف مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ال يُذْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينَ ﴾ [النساء : ١٣-١٤].

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَفَتُّونَكَ قُلِ آللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَىٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ
وَلَهُ وَأَلَّهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لِهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْفَانِ
عِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ["النساء": ١٧٦].

اشتملت هذه الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة الأخوات :

١- فميراث الأولاد في قولِه تعالَى -: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَىدِكُمْ لَللَّهُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمْ

٢- و ميراث الوالدَين - في قولِه تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَ حِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَلِدُ وَوَرِثُهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلِدُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ ﴾ وفِيهِ ثلاث مسائل.

٣. و ميراث الأزواج ـ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ
 يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ وفيه مسألتان.

٤ - وميراث الزوجة والزوجاتو - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَهُ ـ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ مَكْ مَلَ اللَّهُ مَا تَرَكْتُمْ ﴾ وفيه مسألتان.
 لّم يَكُن لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ النّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾ وفيه مسألتان.

٥ ـ وميراتُ الإخوةِ من الأمِّ ـ في قولِه تعالَى ـ : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَاللَهُ أَوِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢ - وميراثُ الإخوة من الأب - في قولِه تعالَى - : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ اَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَ أَخْتُ فَلَهَا نِضْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمْ الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ اَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِضْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءٌ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ وَلَدُ ثَالِهُ مَا اللَّهُ لَكُم مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ أَيْبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم أَن تَضِلُوا أُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وفيه أربعُ مسائل "ا.

#### ٢. ( الإرث بالتعصيب ):

قولُهُ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم: (فما بَقِيَ ) أي : ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، (فلأولَى رجل ذكرٍ)، أيْ: لِمَنْ يكُونُ أقربَ في النَّسَب إلى الموروث، قال الخَطابي: (المعنّى أقربُ رجُل مِن العَصَبَةِ).

- و قال النووي: (قوله "ذكر" تنبيها علَى سبَب الاستحقاق بالعُصُوبة، و سبب الترجيح في الإرث، ولهذا جُعِل للذَّكرِ مثلُ حَظ الأنثَيَيْن، وحكمتُهُ أنَّ الرِّجالِ تلحَقُهُم المُؤن: كالقيام بالعيالِ، و الضيفان، وإرف و القاصدين، و مُواساة السائلين، وغير ذلك).
- وقال : (أَجْمَعُوا على أَنَّ الذي يبقَى بعدَ الفُروض للعَصَبةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأقربُ ، فلا يرِثُ عاصب بعيدٌ مع عاصب قريب، و"العصبة " اكلُّ ذكر يُدُلي بنفسه بالقرابة ليسَ بينَهُ وبيَن اللَّت أُنثى ، فين انفرَدَ أَخَذَ جميعَ المالِ ، وإنْ كانَ مع ذوي فرض غير مستغرقِين أَخَذَ ما بقيَ ، و إن كانَ مَع مُسْتَغْرِقِينَ فلا شيْءَ لَهُ) انتهى.

#### ـ وأقربُ العصبات :

١- البنوّة، ٢- ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا -، ٣- ثم الأبُ، ٤- ثم الجَدُّ [من الأب] - وإن عَلا -، ٥- ثمَّ الأخُ من الأب، ٦- ثم بنُو الإخوة، ٧- ثمَّ بنُوهم - وإن سَفُلوا -، ٨ - ثم الأعمامُ ، ٩- ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا -، ١٠- ثمَّ أعمامُ الأب الما - ثمَّ بنوهم ، ١٠- ثمَّ بنوهم ، ١٠- ثمَّ بنوهم ، ١٠- ثم بنُوهم ، لا يَرِثُ بنو أب أعلَى مع بني أب أقرب - وإنْ نزَلُوا - آ.

- ومن أَذْلَى بأبوين يُقدَّم على من أَذْلَى بأب " و يُقدَّم الأخُ من الأب على ابنِ الأخ من الأب على اللخ من الأبوين " و يُقدَّم عمَّ لأب على ابنِ الأخ من الأبوين " و يُقدَّم عمَّ لأب على ابنِ عمِّ لأبوين .
  - ـ وإذا انقرضَ العصَّبةُ من النَّسب ورِثَ المولَى المعْتِقُ ثم عصباتُهُ مِن بعْدِه .
    - ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا مَنِ أعتَقْنَ أو أعتَقَهُ مَنْ أعتَقْنَ .

## . و جهاتُ العُصُوبة سِتٌّ :

١- البُسنُوَّة، ٢- تُسمَّ الأبُسوَّة، ٣- تُسمَّ الأُخُسوَّة، ٤ - تُسمَّ بسنو الأُخُسوَّة،
 ٥ - تُمَّ العُمومةُ ، ٦- تُمَّ الولاءُ .

- فإذا اجتمع عاصبان فأكثَر قُدِّم الأقربُ جِهَةً، فإنْ استوَوْا فيها فالأقربُ درجةً، فإن استوَوْا فيها قُدِّم مَنْ لأبوَيْنِ على من لأب، وهذا معنى قولِ الجُعبريُّ -رحِمَهُ الله تعالَى-:

ف بالجِهةِ الستقديمُ ث م بقريهِ وبعدَهما التقديمُ بالقُوَّةِ اجْعَلاَ واستدلَّ البخاريُّ رحِمهُ الله بهذا الحديث (١) على أنَّ الجَدَّ يرِثُ جميعَ المالِ إذا لم يكُنْ دونَهُ أبٌ، وعلى أنَّ الأخَ مِن الأُمِّ إذا كانَ ابنَ عمَّ يرِثُ بالفَرضِ و التعصيب، وقالَ:

("بهاب ميراث ابن الابن إذا لم يكُنْ ابنٌ "، و قال زيدٌ ولَدُ الأبناءِ بمنزلةِ الولَدِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُم ولَدٌ ذكرٌ، و ذكرُهُمْ كذكرِهِم، وأُنْنَاهُم كأُنْنَاهُم، يَرِثُونَ كما يَرِثُونَ، و يَخْجِبُونَ كما يَرِثُونَ الابنِ معَ الابنِ).

<sup>(</sup>١) أي حديث: (ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأُولَى رجلٍ ذكرٍ ) .

وقال البخاريُّ أيضاً: (و قال أبو بكرٍ وابنُ عباسٍ وابنُ الزبير "الجَدُّ أب" ، وقرأ ابنُ عبّاسٍ " ﴿ وَالتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ قَ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ، ولم يُذكُرُ أنَّ أحداً خالَفَ أبا بكرٍ في زمانِهِ ، و أصحابُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم متوافِرُون ، و قالَ ابنُ عباسٍ: "يرِثني ابنُ ابني دُونَ اخْوَتي ، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابني "، و يُذكرُ عن عُمَرَ وعَلِيٍّ وابنِ مسعودٍ و زيدٍ أقاويلُ مختلفةً ) انتهى.

قال ابنُ عبد البرّ : (وَجْهُ قياسِ ابنِ عباسٍ ا أنَّ ابنَ الابنِ لمَّا كانَ كالابنِ عندَ عَدَم الابنِ ، كانَ أبو الأب عندَ عدم الأب كالأب) .

- وقال البخاريُّ أيضاً: ( "بابُ ابنَيْ عَمِّ أحدُهُما أَخَّ لأُمِّ والآخَرُ زوجٌ": و قال عليُّ للزوج النصفُ، و للأخ من الأمِّ السُّدسُ، و ما بقِيَ بينَهُما نِصفَان).

قال الحافظ: (صُورَتُها: أنَّ رجُلاً تزوَّجَ امرأةً فأتت منه بابن، ثم تزوَّجَ أُخْرَى فأتت منه بابن، ثم تزوَّجَ أُخْرَى فأتت منه باخر، ثم فارق الثانية فتزوَّجَها أخُوه ، فأتت مِنْهُ بينْت، فهي أُخْتُ الثاني لأُمِّه و ابنة عمِّه، فتزَّوجَت هذه البنت الابن الأوَّل وهو ابن عمِّها قمَّ ماتَت عن ابني عمِّها)، قال: (وحَاصِلُهُ: أنَّ الزوجَ يُعطَى النصف لكونِه زوجاً، ويُعطَى الآخرُ السُّدس لكونِه أَخاً من أمِّ ، فيبقى الثلث فيُقسَمُ بينَهُما بطريقِ العُصُوبةِ فيصِحُّ للأولِ الثلثانِ بالفَرْضِ والتعصيب، و للأخر الثلث بالفرض و التعصيب) انتهى.

- وإذا لمْ تستوعبْ الفروضُ المالَ ولمْ يكُنْ عصبةٌ رُدَّ على ذوِي الفروضِ بقَدْرِ فُروضِهم، إلاَّ الزوج والزوجَة .

#### ٣. (ذوو الأرحام):

فإنْ لمْ يكُنْ ذُو فَرْضْ ولا عصبة ورِثَ ذَوُوْ الأرحام بالتنزيل، وهو : أنْ تَجْعَلَ كُلُّ شَخْصٍ بمنزلةِ مَنْ أَدْلَى به، وهُمْ أَحَقُّ بالميراثِ مِنْ بيتِ المالِ آولو كان مُنْتَظماً القولِ النبيُّ ﷺ : (الخَالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ) رواه أبو داود.

- و رَوى أيضاً عن بُريدة رضي الله عنه قال: (مات رجلٌ مِنْ خُزاعَة فأتِي النبيُّ عِيراثِه فقال: الْتَعِسُوا لَهُ وارِثاً أَوْ ذَا رَحِم، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم ا فقال رسولُ الله عَلى: أعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةً) ، - وفي رواية - قال: (انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةً) لرواهُ أبو داودًا.

[ وفي الحديث دليلٌ على أنَّ ا

أ ـ ابنَ الابنِ يَحُوزُ المالَ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ ابنٌ .

ب. وأنَّ الجَدُّ يَرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أَبُّ .

ج ـ وعلى أنَّ الأخَ مِن الأمِّ إذا كان ابنَ عمٌّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصيب .

د. وكَذا الزوجُ إذا كانَ ابنَ عمُّ ].

ـ قولُهُ: ـ وفي رواية ـ (اقسِمُوا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله ، فما تركَتُ الفرائضُ فلأُولَى رجلٍ ذكر )"، أي: قَسِّموه على وِفْقِ ما أنزلَ الله في كتابه، ـ يشير إلى الآياتِ المذكورةِ في أوَّلِ سورة "النساء" و في آخرها ـ .

#### [فصــل]

#### [ وتضمَّنَتُ آياتُ المواريثِ ستَّ عشرةَ مسألةًا(١):

- المسألة الأولى : إِذَا هَلَكَ هَالِكَ عَنْ ابن وبنت فالمسألة من ثلاثة أسهم: للابن سهمان ، وللبنت سهم، أو هلك عن ابنين فمن اثنين، لكلِّ واحد سهم، أو عن ابنين فمن أربعة، أو عن ابن وثلاث بنات فمن خمسة، أو عن ابنين وبنتين فمن سبتة، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم، وهكذا إذا كثروا.

والدليل قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَندِكُمْ ۖ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ﴾.

- المسألة الثانية: إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ بنتين وأخ شقيق أو لأب أو عن ثلاث آبنات ا وأخ فالمسألة من ثلاثة: للبنتين فأكثر الثلثان سهمان، والدليل قوله: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءٌ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ والباقي للأخ تعصيباً، والدليل قوله ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

- المسألة الثالثة: إذا هَلَكَ هالِكَ عَنْ بنت وابن أخ ، فالمسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، و الدليل قوله تعالَى : لفإن كانت واحدة فلها النصف، والباقي لابن الأخ تعصيباً للحديث.

\_ المسألة الرابعة: إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ أُمّ وأَب وابن أو ابنين أو بنت أو بنتين أو ابن والمسألة من ستة، للأم السدس، وللأب السدس والباقي للولد، والدليل قوله

<sup>(</sup>١) في المخطوط (وفيها مسائل).

تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ﴾ فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى واحد يأخذُه الأبُ تعصيباً.

- ـ المسألة الخامسة: إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ أم وأب فالمسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي للأب، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٓ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ النَّكُ ﴾.
- ـ وإذا هلك عن أمَّ و أب وزوجة ، فالمسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد ، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي ، و الباقي للأب .
- وإذا هلك عن زوج و أمَّ و أب ، فالمسألة من ستة : للزوج النصفُ ثلاثةً ، وللأم واحد و هو ثلث ما بقي ، و الباقي للأب .
- المسألة السادسة: إِذَا هَلَكَ هَالِكَ عَنْ أُمَّ وأَخُوينَ أُو أَخْتِينَ أُو أَخْ وأَخْتَ فَالْمَسْأَلَةُ مِن سَتَةً: للأَم السدس واحد، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ مَ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ الشَّدُسُ ﴾ وأمَّا الواحدُ من الإخوةِ فلا يحجُبُ الأمَّ عَن الثلُثِ.
- المسألة السابعة: إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ زُوجِ وَعَمَّ فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَكُمْ وَالدليل قوله ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

- المسألة الثامنة: إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ زُوجِ وَابِن ، أَو بِنْت ، أَو ابِن وَبِنْت ، أَو ابِن وَبِنْت ، فالمسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للولد للذكر مثل حظ الأنثيين والدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُرَ ۖ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ ﴾ فإن كان الولد بنتاً فلها النصف اثنان والباقي لأولى رجل ذكر للحديث.

وإن كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة من اثني عشر سهما: للزوج الربع ثلاثة، وللبنات الثلثان ثمانية، والباقي للعاصب، والدليل قوله ﷺ: (ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

المسألة التاسعة: إذا هَلَكَ هالِكَ عَنْ زوجة وابن عم فالمسألة من أربعة: للزوجة الربعة واحدً، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ تَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ﴾
 والباقي لابن العم تعصيباً للحديث.

- المسألة العاشرة: إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ زوجة وابن فالمسألة من ثمانية: للزوجة الشمن واحد والباقي للابن، و إن كان الولد بنتاً فلها النصف أربعة والباقي لأولى رجل ذكر، وإن كان الولد بنتين فأكثر فالمسألة من أربعة وعشرين سهما: للزوجة الثمن ثلاثة، والدليل قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُمنُ مِمّا تَرَكُمُ وللبنتين فأكثر الثلثان ستة عشر، والباقي للعاصب، والدليلُ قولُه ﷺ: (ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر).

- المسألة الحادية عشرة: إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ أَخِ أَو أَخت من أَم، وعن أَخ لأب فالمسألة من ستة للأخ أو الأخت من الأمّ السدس، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَالَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَو ٱمْرَأَةً وَلَهُ رَأَخٌ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾.

- ـ "والكلالة" من الا ولدَ لهُ و لا والِدَ ، أي: الا ولدَ له ، ولا أبَ ، ولا جدًّ ـ ، والباقي للأخ من الأب تعصيباً للحديث.
- المسألة الثانية عشرة: إذا هَلَكَ هالِكَ عَنْ أخوين من أمَّ أو أختين ، [أو أخ وأخت المسألة الله الله وأخت الله وأخت الله وعن معتق الله الله عن ثلاثة الله وأخت الله واحد الذكر والأنثى سواء والدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوا أَنْ الله وَ الله الله والله والله والله والدليل والدليل والدليل والدليل والدليل والدليل والدليل والدليل والله والله والله والدليل والله والله والله والدليل والله والدله والله والله
- المسألة الثالثة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكَ عَنْ أَخْتَ لأَب وعم فالمسألة من اثنين، للأُخْتِ من الأب النصفُ واحد ، والدليلُ قوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ الرَّوَّ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ مَا تَرَكَ ﴾ ، والباقي للعم تعصيباً للحديث.
- ـ وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب، فللشقيقة النصف واحد ، والباقي للأخ من الأب .
- اوإذا هلك عن أختو شقيقة وأخ وأختو من أبو، فللشقيقة النصف، والباقي للأخ والأختر من الأبو للذكر مثل حظّ الأنثيين ].
- ـ المسألة الرابعة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ أَخ لأَب فالمال له كله والدليل قوله تعالى ﴿وَهُو يَرِئُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُ ﴾.

- المسألة الخامسة عشرة: إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ أختين لأب فأكثر فالمسألة من ثلاثة: للأخوات الثلثان اثنان، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلنَّلْفَانِ مِنَا لَلْأَخوات الثلثان اثنان، والدليلُ قولُه ﷺ: (ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي قلأولى رجل ذكر).
- المسألة السادسة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ إخوة لأبو فالمال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوۤا إِخْوَةٌ رِّجَالاً وَنِسَآءٌ فَللِذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنكَيْنِ ﴾.
- ـ لو إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ بنت وبنت ابن وأخت، فللبنت النصف، ولابنة الابن السدس، والباقي للأختر تعصيباً؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات ،لما روى البخاري وغيره عن ابن مسعود : (قضى النبي الله للبنت النصف ولابنة الابن السدس لتكملة الثلثين، وما بقي فللأخت).
- . و إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ أَخْتَ شَقَيقَةً وَأَخْتَ لأَب، فللشَقَيقَة النصف، وللأخت من الأب السدس لتكملة الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر ].
- ـ و إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ جميع الورثة لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج أو الزوجات.
- و إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ زُوجِ وأَم وأَختين لأب وإخوة لأم فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعُولُ إلى عشرة، والعَول : زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة ؛ فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من الأب الثلثان أربعة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان.

- وهكذا تفعل إذا ازدَحمَتْ الفُرُوضُ ، ولم يَحْجُبْ بعضُهم بعضاً فتأخُذُ الفروضَ من أصلِ المسألةِ وتضُمُّ بعضَها إلى بعضٍ ، فما بَلَغَتْ السهامُ فإلَيه ينتَهِي العَول، واللهُ أعلمُ .

## تتثهة

- وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإنَّ عمَّهما أخَذَ مالَهما فلم يدَعْ لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال ، فقال، يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن وما بقي فهو لك) رواه الخمسة إلا النَّسائي .

- و عن هُزَيلٍ بنِ شُرَحْبيل قال: سُئِل أبو موسَى عن ابنةٍ و ابنةِ ابنٍ وأخت فقال: (للابنة النصف وللأخت النصف ، و اثت ابن مسعود)، فسُئِل ابن مسعود و أخْبر بقول أبي مُوسَى ، فقال: (لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللأختر) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي، وزاد أحمد و البخاري : "فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: (لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم).

ـ و إذا هَلَكَ هالِكٌ عَنْ أخت شقيقة و أخت لأب فحكمهما حكم بنت الابن مع البنت .

- وعن قبيصة بن ذُوَيب قال: (جاءَتُ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ فسألتُهُ ميرائها، فقال: ما لكو في كتاب الله شيئًا، فارجعي حتى ما لكو في كتاب الله شيئًا، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناس؛ فقال المغيرةُ بن شعبةٍ: حَضَرْتُ رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ، فقال: هل معك غيرُك ؟، فقامَ محمدُ بنُ مسلمةَ الأنصاري فقال مثلَ ما

قال المغيرةُ بن شعبة ، فأنفذَهُ لها أبو بكرٍ ، قال ثم جاءَتُ الجدةُ الأخرى إلى عُمَرَ فسألتُهُ ميرائها ، فقال : ما لَكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ ، ولكنْ هُو ذاك السدسُ ، فإن اجتمعتُمَا فهُوَ بينَكُما ، وأَيْكُما خَلَتْ به فهُو لَهَا ) رواه الخمسةُ إلا النسائيُّ وصحَّحهُ الترمذيُّ.

ـ وعن عُبادةً بن الصامت رضي الله عنهُ "أن النبَّي ﷺ قضَى للجدَّتين من الميراثِ بالسدُس بينَهما" رواه عبدُالله بن أحمدَ في المسنَدِ.

وعن عبدالرحمن بن زيد قال: "أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدًات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدةً مِن قبل الأم "رواه الدارقطني هكذا مُرسكلًا.

- وعن القاسم بن محمد قال: "جاءت الجدَّتانِ إلى أبي بكر الصديقِ فأرادَ أنْ يجعَلَ السدُسَ للّتي من قِبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إيَّاها يرِثُ، فجعلَ السدسَ بينَهُما "رواه مالكٌ في الموطأ، واللهُ أعلمُ، والحمدُ لله رب العالمين ، و صلَّى الله و سلَّم على النبي محمد و على آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

(تَمَّتُ بقلم الفقير إلى ربَّه القدير: علي بن عبدالعزيز الأحمد، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه المسلمين ، آمين ، ٢٣/شوَّال/١٣٦٢هـ).